لقد قويت الصلة بين الحربيين والحسينيين بعد أن غلبت قبيلة (حرب) في أول القرن الرابع الهجري على تلك البلاد فقهرت، فتعلقت قريش بأصهارهم، وغلبوا على طريق المدينة إلى مكة فلم يسرها أحد إلا بخفارتهم، وكان المقتدر بالله يبعث طول حياته بالمال في خفارة الطريق.

ولاشك أن هذه القبيلة بعد أن بلغت ما بلغت من الاستقرار والقوة، وكثرة العدد، أصبحت ردءًا وسندًا لأصهارها الحسينيين حتى استقر أمرهم في ولاية المدينة.

وتقدم قول ابن خلدون عن المدينة: (الرياسة فيها بين بني حسين وبني جعفر، إلى أن أخرجهم بنو حسين، فسكنوا بين مكة والمدينة، ثم أجلاهم بنو حرب من زبيد إلى القرى والحصون).

ووهم ابن خلدون في قوله: (بنو حرب من زبيد)، فزبيد المذكورون هنا فرع من فروع القبيلة، ولا صلة لهم بزبيد القبيلة المذحجية التي ينسب إليها عمرو بن معد يكرب، إلا بالانتساب إلى قحطان، وهذا الوهم وقع من ابن سعيد علي بن موسى المغربي (١٦٠/ ٥٨٥هـ) قبل ابن خلدون، حيث قال في كتابه "نشوة الطرب"(١) ما نصه - في كلامه على ودّان والفرع

<sup>. 7 2 1/1 (1)</sup> 

## المبحث الرابع؛ استقرار قبيلة حرب في ضواحي المدينة وصلتهم بالحسينيين ومناصرتهم لهم

فصل الهمداني في كتابه «الإكليل» (١) ما يتعلق بانتقال قبيلة حرب من جهات (صَعْدة) في اليمن إلى الحجاز، ثم انتشارها بين المدينتين الكريمتين، وذكر سبب الحرب الذي دعتهم للانتقال من اليمن، وتحدث عنهم في سنة اثنتين وعشرين وثلاثة مئة فكان مما قال: (وزُبَيْد (٢) بن الخيار فيهم عدد زهاء ثلاث مئة، وسيدهم اليوم أبو الحسين يحيى الزُبيْدي صاهر إليه آل يحيى بن الحسين الحسين العقيق من المدينة).

وذكر مصاهرات أخرى بينهم وبين الحسينيين، وأنهم غلبوا على طريق المدينة إلى مكة، ولم يسرها أحد إلا بخفارتهم، وذكر بعض أيامهم وما جرى من الحوادث في ذالك العهد، وقد أشار إلى أن جلاء بني حرب من جهة

(١) ج١ ص ٢٩٨ إلى ص٧٠٧ - الطبعة الأولى.

<sup>(</sup>٢) زُبَيْد هاؤلاء فَرْع كبير من قبيلة (حرب) لا يزال معروفًا، وهو غير (زُبيد) الذين من مَذْحج، وكانوا منتشرين في جنوب الجزيرة في (تثليث) وما بقربه، ومن هاؤلاء عمرو بن معدي كُرِب الزُبيدي عند ظهور الإسلام.